الحكقة الأولى قصص الأنب ياء علسر کا عبد حمية حودة السحتار CONTROL CONTRO العَلقة الأولى قصِصَ لأنسبُ بياء القضيض الريني

## المانولمة المرك

تأليف عبد محمية حودة السحتار

لانام شر مكست بترمصیت ر ۳ سنارج کامل مسرقی - الغمالا جَلَسَ سُليمانُ على العَرشِ يَحْكُمهُ بعدَ أبيهِ داود ، وكان رجُلاً رحِيمًا عادِلاً في أَحْكامِه .

لِذلِكَ قالَ الله له: سأعطيك كل ما تطلب، فاطلب ما تريد.

قال: ربِّ اغفِرْ لى ، وهَبْ لى مُلْكًا لا يَنْبَغِى لأَحَـدٍ مِن بَعْدِى، إنَّكَ أَنتَ الوَهَّابِ .

فَسَخَّرَ اللَّه لَهُ الرِّيحَ تطاوعُه ، وتَجْسرى حَسَبَ رَغْبَتِه . وسَخَّرَ لهُ الشَّياطينَ يُطِيعُونَه ويُنَفِّدُونَ أُوامِسرَه ، ويَصْنَعُونَ له كلَّ ما يَطلُب .

وعَلَّمَهُ لُغَةَ الطَّيْرِ والحَيوان ؛ فصارَ يَفْهَمُ ما تريـد ، ويعرفُ كيفَ يتفاهَمُ بعضُها معَ بَعض . فَشَكَرَ سُلَيْمانُ ربَّه ، وزادَ في العِبادَةِ ليُديمَ اللَّه عليه هذه النِّعَمَ العظيمة .

۲

وفى يوم خرجَ سُلَيمانُ فى جيشــهِ العظيـم، والطَّيرُ سائِرةٌ معه تُظِلَّه بأَجْنِحَتِها مِنَ الشمس.

«حتّى إذا أَتَوْا علَى وادِى النّمل ، قالَتْ نَمْلةٌ يا أَيُها النّملُ ادخُلُوا مساكِنكُم ، لا يَخْطِمَنّكُم سليمانُ وجُنُودُهُ وهم لا يشعرون » .

فتبسَّمَ ضاحِكًا من قُولِها ، وقال : « رَبِّ أَوْزِعْنَى أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ التي أَنْعَمْتَ علَى وعلى والِدَى ، وأَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ التي أَنْعَمْتَ علَى وعلى والِدَى ، وأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضاه ، وأَدْخِلْنَى برحَمِّنِكَ في عِبادِكَ الصَّالِحِين » .

ثمَّ وقَفَ سُليمانُ يَسْتَعْرِضُ الجَيش . ونَظَرَ إلى ناحيةِ

الطَّيرِ فلمْ يَجد الهُدْهُدَ من بين الطَّيور ، فقال : « مَا لِيَ لاَ أَرَى الهُدهد ؟ أَمْ كَانَ مِنَ الغائِبين ؟ » و كانَ الهُدهد قد ذَهَبَ وترك مكانَه دونَ أن يستأذِنَ منه ، فغَضِبَ سُليمانُ وقال :

« لأُعَذَّبَنَهُ عَذَابًا شَدِيدًا ، أَو لأَذْبَحَنَّهُ ، أَو ليأْتِينِى السَّطَانِ مُبِينَ ( يعنى بِحُجَّة تُنجِيهِ مِن هذه الوَرطة ) . وغابَ الهدهدُ غَيْبَةً طويلَة ، ثم عاد ، وقبْلَ أَنْ يَسْأَلُه سليمانُ عن سببِ غَيْبَتِه ، أَسرَعَ يقول لِيُبَرِّئَ نَفْسَه : سليمانُ عن سببِ غَيْبَتِه ، أَسرَعَ يقول لِيبَرِّئَ نَفْسَه : ساطّلَعْتُ على ما لَمْ تَطَّلِعْ عَلَيه ، وجئتُكَ مِنْ مَملَكَةِ سَبًا بِخَبَرٍ صادق .

فلمْ يُجبْهُ سليمانُ لأنّه كان غضبان ، فاستمرَّ الهدهدُ قول :

\_ إنّى وَجَدْتُ امرأةً تحكمهم ، وهى ملكة غنيّة عندّها من كلّ شيء ، ولها عَرْشٌ عظيم .

وجَدْتُها وقومَها يسجُدونَ للشمس من دُونِ اللَّه ، ويعبدونَها ولا يعبُدونَ اللَّه .

قال سليمان:

\_ سَنَنْظُرُ أَصَدَقْتَ أَمْ كنتَ من الكاذِبين .
وجَلَسَ سُلَيمانُ يكتُبُ رسالَة ، والهدهدُ واقِف أمامه
يرتعش . ولا يعرِف ما هذا الـذى يكتبه المَلِك ، حتى
إذا انتهى سليمان قال للهدهد :

ـ اذهب بكتابى هذا إلى سَباً ، وأَلْقِهِ إلى بَلْقيس ، وانْظُر ماذا تفعَلُ ويفْعَلُ رِجالُها بعد قِراءَةِ هذا الكتاب ، وعُد إلَى سريعا .

فَأَخَذَ الهَدَهَدُ كتابَ سَلَيْمَانُ فَي مِنقَارِهِ وَطَارٍ .

## ٣

كانت بَلْقيسُ نائِمةً فـى سَريرِها فـى غُرفَةِ نومِها ، وجـاءَ الهدهـدُ ودخـلَ إلى الغُرفةِ مــن نــافذة ِ كــانت مفتوحة ، وألقى الكتاب عليها فسقط على صدرها ، وأَخَذَت الكتاب وهي تَعْجَب ، فما كان أَحَدٌ يستطيعُ أَنْ يَدخُلَ غُرْفَة نومها ، لأنَّ الحَرَسَ واقفونَ أَمامَها يُحرسُونَها .

أَخَذَتِ الكتابَ وقلَّبَتْهُ في يدِها ، وفَتَحَتَّه وقَرَأَتْـهُ ثـمَّ جَمَعَتْ أُمَراءَها ووزراءَها وأكابرَ دولَتِها وقالت لهم:

\_ يا أيها الأمراءُ والوزراءُ وأكابر دَولَتى ، إِنّهُ أَلْقِى اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه كريم ، إنه من سليمان وقد بدأه بسم الله الرّحن الرّحن الرّحن الرّحن الرّحن الرّحن الله الذي يعبده .

وسَكَتَتْ قُليلا ، ثم قالَتْ لهم :

ــــــ أَيُّهَا الناس ، قولوا لِى ماذا نفعل ، إنَّنــى لَـنُ أَفْعَـلَ شيئًا إِلاَّ بِرَأْيكم .

فقالُوا لها :

ـــ إِنَّنَا أَقْوِيَاءُ وَعَنَدَنَا الْجَيُوشُ الْعَظَيْمَةَ ، ونستطيع أَنْ نُحَارِبَهُ لُو جَاءَ لِحَرْبِنا ، ومعَ هذا فإنَّنا نتركُ الْأَمرَ لك . فقالت لهم بَلقيس :

مدا ليس بالرائى ، لأن الحراب تُفْسِدُ كِلَّ شَيء ، والْمُلُوكِ إِذَا غَزَوا دُولَةً وَدَخَلُوهَا أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوا أَعِزَّةَ أَهْلِها أَذِلَة ، فَإِذَا جَاءَ هذا المَلِكُ وحاربَنا ، وانتصر عَلَينا ، هَدَّمَ بيُوتَنا ، وقَتْلَ رِجالَنا ، فَنُصْبِحُ ضِعافًا لا غَلِكُ شَيئا .

فقالوا لها :

\_ فماذا تَرَيْن أَنْ نفعَل ؟

فقالت بلقيس:

\_ سأَرْسِلُ إِلَيْهِ هَدِيَّة ، وأَنْتَظِرُ ما يُخْبِرُنى بــه الرِّجـالُ الذينَ سأَرسِلهم إليه .

وأَرْسَلَتْ إِلَى رَجُلِ مِن كِبَارِ رَجَالِهَا وَقَالَتَ لَهُ :

\_ سأرسلُكَ إلى سُليمانَ بهدايا ، فانظُرْ ما يَفْعَلُه واعرف لى قُوته ، وعدْ إلَى وأخبرنى بكل شيء عرفته عنه .

وخرج رسول بَلْقيس إلى سليمان يحمل الهَدايا، وخرج معه رجال كثيرون، وطار الهدهد، رسول سليمان، ليقُص عليه كل ما جَرَى في قصر بلقيس.

٤

قال الهدهدُ لسليمان : إنَّ بلقيس أُرسلت لك هدايا كثيرة .

فأراد سليمان أن يعرض أمام رسول بلقيس عظمة ملكِه ، فأمرَ الجينُ والإنسسَ أَنْ يُجَهِّزوا مكانَ الاستِقْبال ، فجاءُوا بكل الأشياء الجميلة وزَيَّنوا بها الكان .

وجلس سليمان على كرسيه ، وأحاط به خلق كثير ، وظلَّاته الطّيور . وجاء رسول بلقيس ، فلمّا رأى مكان الاستقبال لم يصدّق عينيه ، لأنّه لم ير فى حياتِه مثل هذه العَظَمة أبدا ، ولم ير الطّيور تُظلّل إنسانًا من قبل . وشعَر بأنّه صغير أمام سليمان .

فتقدَّمَ وهو مَدْهُـوش ، وقَدَّمَ إلَى سليمان الهدية ، فرفض سليمان أن يقبَلها منه ، لأنَّه لا يُريـدُ هدايـاهُم ، ولكنَّه يُريدُ أن يترُّكُوا عبادة الشمس ، وأن يعبُدُوا اللَّه ربَّهم الذي خلقَهم ، وأعظاهم كل ما هم فيه من خير . قال سليمان :

- أَتُعْطُونَنِي مَالَا ؟! إِنَّ اللَّهَ أَعْطَانِي كُلَّ شَيء وأَنَا فِي غِنِي عَنِ أَمُوالِكُمْ ، إِنَّكُمْ تَفْرَحُونَ بَهدِيَّتِكُمْ وَلكَنْنِي فِي غِنِي عَنِ أَمُوالِكُمْ ، إِنَّكُمْ تَفْرَحُونَ بَهدِيَّتِكُمْ وَلكَنْنِي لا أَفْرَحُ إِلا إِذَا اهتَدَيْتُمْ إلى اللَّه ، وترَكَّتُم عبادَةَ الشَّمَسُ ، وترَكَّتُم عبادَةَ الشَّمَسُ ، وترَكَّتُم عبادَة الشَّمَسُ ، ارجَعْ إلى مَن أرسَلُوك ، وقُلْ لهم إنَّى قادِمٌ

إليهم في جيش عظيم لا يقدرون عليه ، وسأخرِجُهُم من بلادِهم ، وسَأَجْعَلُهُم أَذِلَّةً بعدَ عِزِّ .

٥

عادَ رسولُ بَلقيس إِلَى بِلادِه ، ودخلَ على اللكة فقالت له:

\_ ماذا فعَلْت ؟

فقال لها:

ــ ردَّ سليمانُ هَداياكِ ولم يَقْبَلُها .

فقالت وهي تتعَجَّب :

\_ ردَّ هَدَايانا العَظيمة ؟

فقال الرسول:

\_ إِنَّ هَدَايَانَا لَا تُسَاوَى شَيئًا فَى مُلْكِه ، إِنَّ الجُنَّ يَسْمَعُونَ أَوْاهِرَه ، والطيورَ تظلَّلُه من الشمس ، والرِّيحَ

تسيرُ بـأَمْرِه ؛ مَلِكٌ لم أَرَ مثْلُه في الملوك ، ولم أَسْمَعْ بمثله.

فقالت له بلقيس:

\_ ماذا قال لك ؟

فقال الرسول :

ــ قال إِنَّه سيأتي بجيش عظيم ليُحارِبَنا ، إذا لم نـــرُكْ عبادةَ الشَّمس ، ونعبُدِ اللَّه الذي يعبُدُه .

فقالت له بلقيس:

۔ فماذا تری ؟

قال لها:

ــ أَرى أَنّنا لا نستطيعُ أَن نحارِبَ هذا الملك ، إِنّنا إذا حاربناه انهزمنا ، وخسرنا كل ما نملك .

فسكتت بلقيس قليلا، ثم قالت:

\_ سأَذهَبُ أَنا لأُقابِلُه .

استعدّت بَلْقيس للذّهاب لمقابلة سليمان ، وقبل أن تترك مملكتها فكرت في أن تضع عَرشها في مكان من المنها في مكان أمين ، لأنها كانت تخاف عليه ، فهو عرش عظيم يطمع الناس فيه ، فوضعته في غُرفة ، وأغْلقت عليه الأبواب الحرّاس يَحْرُسون العَرش النّادِر .

ولما انتهت بَلقيس من حِفْظِ عَرشِها ، خرجَت وحَولَها الأُمراء والوزراء ورجال الدولة ، وسافرت حتى اقتربت من مملكة سليمان ، فسمع سليمان ضوضاء الخيل والرِّجال ، وعرف أنها بلقيس ومَن معها .

ففكَّر في أَنْ يفعَلَ شيئًا عظيما ، لتعرِفَ أنَّه أَعْظَم

مَلِكِ فَى الأَرض . وكان الهدهدُ قد وصَفَ له عرشها وقال : إِنَّه أَعظَمُ شَيءٍ فَى مُلكتها . فَفكَّرَ سليمانُ فَى أَن يُحضِرَ لها فى هـذه اللحظة عرشها الذى أَغْلَقَتْ دُونَه الأبواب ، ليكونَ ذلكَ دليلاً على قدرةِ الله الذي يعبُده . فَجَمَعَ سَليمانُ الجنَّ والإنسَ وقال لهم :

۔ مَن منکُم يستطيع أَن يُحضِرَ لَى عَرِشَ بلقيسَ من مملكتِها ، قبل أن تصِلَ بلقيس إلى هنا ؟

قال عِفْريتٌ من الجنِّ :

« أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبِلَ أَنْ تَقُومَ مِن مَقَامِكَ ، وإِنْسَى عَلَيهِ لَقُوىٌ أَمِينَ » . ولَنْ يَضيعَ شَيءٌ من جِواهِرِه فَسَى الطَّريق .

وقال رجلٌ قوىُّ الإيمان باللَّه :

« أَنا أَتِيكَ بِهِ قَبِـلَ أَن يَرْتَـدَّ إِلَيـكَ طَرِفُـك » ( يعنى قبل أَن تُغْمِضَ عينيك وتفتحهما ) .

فأَمَره سليمانُ أَن يُحضِرَه ، فقال له الرجل العالِم : \_ انظر يا نَبِيَّ اللَّه إِلَى جِهةِ اليمين . فنظر سليمان .

فقال له الرجل العالِم:

ــ انظر يا نبيَّ اللَّه أمامَك .

فنظر سليمان فرأى أمامه عرش بَلْقيس ، العرش الذي أحضر أن الرّجل المتصل بالله من بلاد بعيدة جدًا في غَمضة عين . لقد استطاع الرّجل أن يُحضر عَرش بلقيس من بلادها إلى بلاد سليمان في لحظة ، بينما بلقيس قطعت هذه المسافة في أسابيع وأيام .

نظر سليمان إلى العرش فرآه مصنوعًا من الذهب ومُطَعَّمًا بالساقوتِ الأحمر ، ووجد أنّه عرش جميل . وتذكّر أنّ الله أكْرَمَه لأنّه جعل في إمكان أحد رجالِه أن يُحضِر العرش العظيم من بلادٍ بعيدة ، في لَمحةِ

عَين . فَخَفَضَ رأْسَه في تُواضُع وقال :

« هذا من فَضْلِ ربِّى لِيبلُونِى أَأَشْكُرُ أَمْ أَكُفُر ، ومَـن شكَرَ فإِنَّمَا يشكُرُ لِنَفْسِـه ، ومَـن كفـرَ فـإِنَّ ربِّـى غَنِـيٌّ كريم » .

وأرادَ سليمانُ أَن يَختبرَ بلقيس ، فقسال لمن كسان عنده :

غَيِّرُوا شكلَ هذا العَرشِ لِنَرى إذا كانت تعرِفُه . فأَخذوا يَزيدون فيه ويَنقُصونَ منه .

وأَمَرَهُم أَن يبنُوا قَصْرًا كبيرًا من البِلُوْرِ ويضعُـوا فيـهِ العَرْش ، فَبَنوهُ ووضعُوا العَرْشَ فيه ، فكان يظهَـرُ كأنَّـهُ وُضِعَ علَى الماء .

وجاءَت بلقيس وقابلت سليمان. وأَخذها نحوَ القَصر ثم أَشارَ إلى العرش وقال: أَهكذا عرشك ؟

فأخذت بلقيس تنظر إليه وهى فى أشد العجب. إنه مشل عرشها ، ولكنها ما كانت تصدق أن أحدا يستطيع أن يُحضِر عَرْشَها مِنْ مَمْلَكَتِها . إنها وضعَتْهُ فى مكان أمين ، ووضعت الحُراس على الأبواب لحراستِه ، فمن يستطيع أن يُحضِرَه إلى مملكة سليمان ؟ قالت : كأنه هو .

فقال لها سُليمان :

ــ إنَّهُ هـ وَ عَرشك ، وقد أَحْضَرْتُه مـن مملَكَتِك السّاعة.

فنظرت إلى سليمان وهي لا تكادُ تصدِّق ما يقول . فقال لها :

ـ اذْهَبي إلَيْه وانظُريه ِ .

نظَرتْ إلى الأرضِ فحَسِبَتْها ماء ، فرفعَتْ ذَيلَ ثوبِهـا حتى لا يَبتَلُّ من الماء ، فقال لها سليمان : لا تخافى! إنّه صَرْحٌ مُمَرَّدٌ مِنْ قُوارير.
 فدخلَتْ بلْقيس، ورأتِ العرشَ وعرفته فقالت:
 هذا عرشى حقا.

وجلست بَلقيس على العرش ، وقد عرفت أن سليمان رسول الله ، وأنها كانت مخطِئة إذ كانت تعبد الشّمس ، وآمنت بالله العظيم الذي يدعوها إليه سليمان ، فرفعت رأسِها إلى السماء وقالت :

ربِّ إِنِّى ظَلَمْ تُ نفسِى بعبادَةِ الشَّمس ، والآن تُبْتُ وأَسْلَمْتُ مع سُلَيمانَ لله ربِّ العالَمين .

## ٧

كَلَّفَ سليمانُ الجنَّ أَنْ يَبنُوا لَه مِحرابًا فَخُمَّا للصَّلاة، وكانوا لا يعصُونَ أُوامِرَه لأَنَّهم كانوا يخافون أن يُعاقِبَهم . وفي ذات يوم وقف يرقُبهم وقَدْ توكَّأ

على عصاه ، وكان المحراب قد قدارَب على النهاية ، وتَعِبَ الجِنُّ من العمل ، وأرادُوا أَنْ يَسْتَريْحُوا ، فَنَظَرُوا إِلَى سليمان فوجدوه متَّكنًا على عصاه ، فاستمرُّوا فى عملِهم حتى انتهُوا منه .

وفجأة سقط سليمان على الأرض ، فأسرَعَ الجنُّ الله فوجدوه ميِّتا . لقد مات سليمان من مُدَّة طويلة ، وظلَّ مُتَّكِئًا على عَصاهُ وهو ميِّت ؛ وهم يحسبون أنَّهُ حى ، ولولا أن أكلت الأرضة عصاهُ ما دَلَهم شيء على مَوْتِه .

فقال الجنُّ : لو كنَّا نعلَمُ الغَيبَ ما استَمْرَرْنا في العمل لسليمان وهو ميت ، وما لَبِثْنا في العدابِ المُهين.